

كان سيِّدُنا إبراهيمُ عليه السَّلام ، يعيشُ مع أهلِه بأرض فِلَسطين ، فأمرهُ اللَّه سبحانَه وتعالى ، أن يَأْخِذُ زُوجَتِه هَاجَرُ وَابِنَهُ إسماعيلُ ، وأَنْ يُرحِلُ بهما إلى أرض الحِجاز ، وأن يتركهما فيي مكان بالصحراء ، مكان مكة الآن . وكان الله يريدُ أن يجعلَ من أولاد إسماعيلَ أمةً عظيمة . فأطاع سيدُنا إبراهيمُ أمرَ اللَّه ، وأخذ زوجته وابنه إلى الحجاز ، وتركهُما في مكان لا زرع فيه ولا ماء ، وعاد إلى فِلُسطين . وأحس إسماعيل عطشا، وكان صغيرا، فطلب من أمّه أن يشرب، وكان الماء الذي معها قد نفيد، من أمّه أن يشرب، وكان الماء الذي معها قد نفيد، فتركته في الصحراء، وجرت تبحث له عن ماء. ولكنها لم تجد أيّ ماء، فعادت إلى مكان ابنها وهي حزينة مهمومة. فرأت أنّ الله سبحانه وتعالى، لم ينسها هي وابنها في ذلك المكان القفر، بل أخرج له الماء من الأرض. وكان للماء صوت زَمْزهة. فسميت البئر « زموم ». فشرب منها إسماعيل، فسميت منها هاجر، وعاشا من ذلك الوقت إلى

وبعد مدة ، جاء سيدنا إبراهيم يزورُهما ؛ فأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يُعيدا بناء الكعبة ، وهي أوَّلُ بيتٍ بُني للناس ليعبُدُوا الله فيه ، وكانت قد تهدّمت ، فأخذا يُنفَذان أمرَ الله ، ويدعُوان : ربّنا وابعث فيهم رسولا منهم .

لم يأمرِ اللّه أبراهيم بازكِ هاجرَ وإسماعيلَ في الصحراء ، إلا لحكمة كان يَعلمُها اللّهُ وحده ، فقد وعد إبراهيم أنّه سيُكَثّرُ أولادَ ابنِه إسماعيل ، وكان مُقَدِّرا أن يَحرجَ من ذُرِيتِهِ رسولٌ عظيمٌ لهداية النّاس ، هو محمدُ بنُ عبدِ اللّه ، رسولُ الله .

## ٣

أخذت القوافل عُرُّ ببئر زمزم ، تشربُ منها ، وتستريحُ عندها ، فتكوَّنت هناك محطَّةٌ للقوافل ، أخذت تسع على الأيام ، حتى أصبحت مدينةً بجارية عظيمة ، تعوف بمكة .

وكثر نسلُ إسماعيلَ وتفرَّقوا قبائِل ، وكانت قبيلةً قُريش أشهرَ هذه القبائل ، وكانَ سيَّدُ قريش هو الذي يُضيِّفُ من مالِه ومال الأغنياء ، الفقراءَ الذين يأتونَ من أنحاء جزيرةِ العربِ لزيارةِ بيتِ الله ، وكان هذا التكريم والإطعام يسمّى الرِّفادة . وكان هو الّذِى يسقِى الحُجّاج ، ويُسمَّى هذا السّقاية . وكان هو الّذِى إذا قامت حرب بين قُريش وقبيلة أخرى ، يُقدَّم راية الحرب إلى القائد ، ويُسمى هذا اللّواء . وكانت الرِّفادة والسّقاية واللواء من علامات الشرف والسيادة ، وكانت كلها في علامات الشرف والسيادة ، وكانت كلها في قريش ، لأنَّ قريشًا كانت أغنى قبيلة في العرب وأشرفها .

وعَلَى مر السنين ، مُلِثَت بنر زمزَمَ بالرَّمال ، واختفَت ولم يَعُدُ يعرِف مكانَها أحد ؛ وعلى مر السنين ، نَسِي العرب عبادة الله ، وهملُوا معهم من البلاد التي كانوا يزورونها ، أصنامًا وضعُوها في الكعبة ، بيت الله الحسوام ، وأحدُوا يعبدُونها . وكثرت الأصنامُ في الكعبة ، حتى صارت ثلاثمائة وستين صنما ، فكان العرب يذهبُون إليها في موسم

الحَجّ ، يزُورونَها ويعَظّمونَها ، ويغبُدونَ الأصنامَ فيها ، دون أن يهْتَدوا إلى أنَّ الكعبةَ إنما بُنيت ليُعْبَدَ فيها اللَّهُ وحدَه .

## ٣

جلسَ عبدُ منافِ في داره ، وفي وجُههِ الجميلِ قُلُق ؛ وكان رائعَ الحُسن ، حتى كان يُقالُ له القَمَر . كانَ إذا سِمِعَ حركةً رفعَ رأسَه ونظر ، فزوجَتُه تضعُ ما في بطنها ، وهو يَطْمَعُ أن يكون المولودُ ذكرا ، ليكونَ أخًا لبكره المُطَّلب .

كان الشّابُّ عبدُ منافِ ، ابنَ قُصَى سيِّدِ قريش ، وما كانْ رجُلُ أو امرأة من قريش يتزوجُ إلا في دارِ قُصَى ، وما كانَ النّاسُ يتشاورونَ في أمر ينزِلُ بهم ألا في دارِه ، وما كانَ النّاسُ يتشاورونَ في أمر ينزِلُ بهم إلاّ في دارِه ، وما كانَ لواءُ الحربِ يُعقدُ إلا في داره . كان قُصَى يُطْعِمُ الفقراء ، ويُضيَفُ الحجاجَ داره . كان قُصَى يُطْعِمُ الفقراء ، ويُضيَفُ الحجاجَ داره . كان قُصَى يُطْعِمُ الفقراء ، ويُضيَفُ الحجاجَ

ويسقيهم ، فشب عبد مناف في بيت كريم ، فَتعلّم الكرم ؛ ونشأ بين قوم يكرهُ ون ولادة البنات ، ويدفونهن حيّات خشيّة العار ، فهو يخشى أن تَلدَ امرأته بنتا ، فظل ينتظرُ وهو يضطرب ، حتى دخل عليه البشيرُ وقال له :

ــ وضعت امرأتُك توءَمَيْن ذَكَريْن .

ففرحَ عبدُ مناف ، وطلبَ أن يراهُما ، فلما جيء بهما ونظر إليهما ، رأى عجبا : رأى أنهما متصلان ، إصبعُ أحدِهما متصلة بجبه الآخر : فجاء بمن يفصل بينهما ، فلما فصل الإصبعُ من الجبهة ، سال من ذلك دم ، وكان العربُ يتشاءمون ويتفاءلون ، فلما سال الدَّمُ قالَ قائل :

\_ تكونُ بينَهما دماء .

وأطرق الواقفُون ، كأنما نطق القدرُ حكمــه ؛ ستكونُ بين هَذيْـن الوليدَين حروب . وقد صدّق الزَّمنُ هذَا القول . كان أحدُهما هاشما سوان سماهُ أبوه عمرًا ، وكان الآخرُ عبدَ شمس الدَّى سينجبُ أميَّة ، وستقومُ بين بنى هاشم وبنى أميَّة حروبٌ كثيرة ، كانت في بطن الغيب في ذلك الزَّمان .

ź

أصبح عبدُ منافِ رجالاً عظيمًا في قومِه ، وأصبح إخوتُه رجالاً عُظَماء ، إلا عبد الدَّار ؛ كان ضعيفًا على الرّغم من أنَّه أبرُّ أبناء قصى . وأرادَ قُصى أن يجعلَ من عَبدِ الدار الضعيف ، شريفًا مثلَ إخوتِه ، فناداه وقال له :

\_ أمَا واللّهِ لأُلْحِقَنَكَ بالقوم ، وإن كانوا قد شُرِّفوا عليك . لا يدخلُ رجلٌ منهم الكعبة ، حتى تكونُ أنتَ تفتحُها ؛ ولا يُعقَدُ لقريسش لـواءٌ لحربهـم ، إلا أنت بيدك ؛ ولا يَشْرَبُ رجلٌ بمكة إلا من سِقايَتِك ؛ ولا يأكلُ أحدٌ من أهلِ الموسمِ طعاما إلا من طعامِك ؛ ولا تقطع قُريش أمورَها ، إلا فى دارك.

ومات قُصَى ، وأصبح لعبدِ اللّارِ الحِجابة ، وهى الإذنُ بدخــولِ الكَعْبَــة ، واللّــواء ، والرّفَــادة ، والسّقُاية .

٥

شب التوءمان عمر وعبد شمس ، وذاع أمرهما بين الناس . وفى ليلة اجتمعا بأخيهما المطلب ، وتحادثوا في أمر أبناء عبد الدار ، فوجدوا أن قُصيًا قد ظلمهم لما أوصى لعبد الدار بالرَّفادة والسّقاية واللّواء والحِجَابة ، بعد أن كانت الرَّفادة والسقاية في يد أبيهم . فأجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدى بنى

عبد الذار ، فهم أحقُ به منهم ، لشرفِهم عليهم ، وفضلِهم في قوْمِهم . وطلبوا من بنى عبدِ الدار تسليمَ ذلك لهم ، فأبوا . فعزَمَ أبناءُ عبدِ منافِ على أن يحاربُوهم ، حتى يأخذُوا حقّهم منهم ؛ فأخرجَ بنو عبد منافِ ومن انضمَّ إليهم ، جَفنةُ مملوءةً طيبا ، فوضعوها حولَ الكعبة ، ثم غمس القومُ أيدِيهم فيها ، وأقسمُوا أن يحاربُوا حتى يأخُدُوا الزَّعامة والسيّادة .

وأخرجَ بنُو عبدِ الدّارِ ومن كان معهُم ، جَفنةً من دَم ، فغمسُوا أيدِيهـم فيهـا ، وتعـاهدُوا علـى أن يُدافِعُوا عن الحِجابةِ والسّقاية والرّفادَة ، واستعدَّ الطرفان للقِتال .

ثم رأوا أن يصطلحُوا ، فاصطلحُوا على أن يــأخذَ بنُو عبدِ منافِ السَّقايةَ والرِّفَادة ، وأن ياخذَ بنُو عبــدِ الدّار : الحِجابة ، واللّواء ، ودارَ النَّدْوَة ، وهى الدّارُ التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور فيما ينزِلُ بهم مــن أموُر .

وتولَّى عمرُو بنُ عبدِ منافِ السَّقايةَ والرَّفادة ، فقد كان رجُلاً غيا ، وسافرَ توءَمُهُ عبدُ شمس إلى الشّام ، فقد كان يُحِبُّ الأسْفَار .

٦

اصبح عمرٌ و زعيما في قومِه ، وكان العربُ يخرجُون في الشّتاء إلى الصحّراء ودِفْنِها ، فرارًا من البرُد ، وبحثاً عن الماء والمراعي لأبلهم ؛ ويَخرُجُون في الصيّف إلى البلاد المعتدلة ، فرارًا من الحرّ . ولاحظ عمرٌ و ذلك ، فرأى أن ينظم دلك الخروج ، وأن يجعل منه رحلة للتجارة ، فسنَ لقريش رحلتين : رحلة في الشتاء ، تخرج فيها القوافلُ إلى اليمن وإلى الجيشة ، حيثُ الدّفء ؛ ورحلة في الصيّف ، تخرج المحروج المحروب المحروب

فيها القوافلُ إلى الشَّام ، حيث الهواءُ اللطيف ، والماءُ الزَّلال .

ولم يكن طريق القوافل في تلك الأيام آمنا، وكانت التحارة عُرْصَة للسّلب والبّهب؛ فرأى عمرو أن يُؤمّن الطريق، فدهب إلى قيصر في الشام، واتفق معه على تامين طريق القوافيل؛ وأرسل أخاة المطلب إلى نجاشي الجبشة، وملوك جمير، ليتفق معهم على تأمين طريق التجارة. فازْدهرت مكة في عهده، وأصبحت مركزًا تجاريًا له مكانته.

وأصابت قريشًا سنة جُدبِ شديد ، حتى أصبح الماس لا يجدون الطعام ، فلجنوا إلى عمرو ، فكان يقدّم لهم ما عده حتى نفد . واشتد الجوع بالساس ، فحرج عمرو إلى الشّام ، واشترى دقيقًا كثيرا وكعكا ، وعاد إلى مكة ، فقابلة الساس بالبشر ، وراح يقدّم لهم الطعام ، ويهشم الخبز (أى يُكسّره) ،

وذبح لهم إبلا ، ثم أمرَ الطُّهاةَ فطبخوا ، فأشْبَع أهـلَ مكة ، ولم ينسَ القرشيُّون له صنيعَه ، ولا تهشيمَه الطعامَ لهم ، فسمُّوه هَاشِما .

## V

أنجبَ عبدُ شمس ولدا سمّاه أميّة ، وشب أميّة فكان غنيا ، ورأى أُميّة حبّ الناس لهاشم ، فأراد أن يصنعَ مثله ، ليُحبّب النّاسَ فيه ، فراح يُنفِقُ الأموالَ ، ويُطعِم الفقراء ، ولكنّه عجزَ عن أن يفْعَلَ مشلَ هاشم ، فعيّره الناسُ وقالوا له :

- أتتشبه بهاشم ؟ ! أين أنت من هاشم ؟

فسب أميّة هاشما ، وادّعَى أنه أفضل منه . ثمّ طلب من هاشم أن يذهبا معًا إلى من يحكم بينهما أيّهما أفضل من الآخر ، فكره هاشم ذلك لسنه ومركزه ؛ ولكن أمية أصر على التحكيم ؛ فلم يجد هاشم مفرا من قبول التّحدي فقبل على شرط أن يَذُبَحَ الْخَاسِرُ خَسِينَ نَاقَةً للفقراء ، وأَنْ يَخْرِج مِنْ مكة عشر سنين ، فقبل ذلك أمية ، وجعلا بينهما حُكما .

وذهب هاشمٌ ومعه أصحابُه ، وأميةُ ومعه أصحابه إلى الحَكم ، فلما رآهُما قال :

\_ لقد سبق هاشمٌ أميةً في المفاحر .

فَنصرَ هاشمًا على أمية ، فأخذ هاشم الإبل ، فذبحها وأطعمها النّاس ، وخرج أمية إلى الشام ذليلا . وكانت هذه أولَ عداوة وقعت بين هاشم وأمية ، ولم يَدُر في ذهن أمية أن أبناء الأمويّين سيكون هم في الشام ملك عظيم ، بفضل الرّسالة التي سياتي بها محمد بن عبد الله سليل بني هاشم .

خرج هاشم على رأس قافلة فى رحلة الصيف ، وكان يريدُ أن يتجر مع الشام ، وأن يحمِل بضائعها إلى اليمن والحبشة ، يبيعُها فى أسواقِها ، وفيما هو فى طريقة ، مر بيشرب (المدينة) ، فصادف سوقًا كانت تُقام كل سنة ، فنزل بها .

وبدأ البيعُ والشّراء ، وإذا بامرأة جميلة واقفة على موضع يُشرفُ على السّوق ، تأمرُ بما يُشْترَى ويُباغُ لها : فنظر إليها هاشم ، فرأى امرأة حازمة مع جَمال ، فسأل عنها ، وهل هى مُتزوِّجة ؟ فعلم أنها لا زَوجَ لها ، وقيل له إنها لشرفها في قومها لا تتزوَّجُ الرِّجالَ حتى يشرطُو لها أنَّ أمرَها بيدها ، فإذا كرِهَت رجُلا فارقته ، فأطرق يفكرُ في الزواج منها ، ثم ذهب يخطبها .

عرفت سلمى بنت عمرو بن زيد ، أن الدى يخطبها سيد في قوم ، عظيم النسب ، شريف الأصل ، فقبلت أن تنزوجه ، فصنع هاشم طعاما ، ودعا أصحابه الذين كانوا معه ، وكانوا أربَعين رجُلا من قريش ، ودعا من أهل المدينة رجالا ، ودخل هاشم بسلمى ، ومكت بالمدينة أياما ، ثم غادرها وذهب إلى الشام وقد حَمَلت سلمى .

ووضعت سلمي ولله جيلا ، كان في رأسه شيبة ، فسمي شيبة ، وراح هاشم يتردّد على المدينة كلما خرج في رحلة الصيف إلى الشام ، وفي آخر رحلة له اشتكى من ألم نول به ، وكان في غَزّة من أرض الشام ، فدعا بعض أصحابه ، ووصاهم أن يحملوا تركته إلى ابنه شيبة . ومات هاشم بغزة ، وحمل أصحابه تركته إلى المدينة ، ودفعوها إلى شيبة للمدينة ، ودفعوها إلى شيبة الصغير ، الذي ما كان يدرى ما يخبؤه له القدر من شرف عظيم ، من أنة يكون جد محمد رسول الله .